## حياة عباقرة الملم

## الكسندر غراهام بيل

مخترع الهاتف



منتقورات دار المعارف للطباعة والنشر

## حياة عباقرة العلم

# الكسندر غراهام بيل

مخترع الهاتف

تأليف: حسن احمد جغام

مراجعة: نجيب اللجمي

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · 5.7 |     | and the second second second second second second second |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     | الهيئة العامة                                            |
| the second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92    | 9   | رقم الشدسنيف                                             |
| de Control of the Con | 220   | 125 | رقم التعدمول                                             |



منشورات دار المعارف للطباعة والنشر سوسة/ تونس

الطبعة الأولى افريل 1989 الرقم المسند من طرف الناشر 276/89 جميع الحقوق محفوظة للناشر

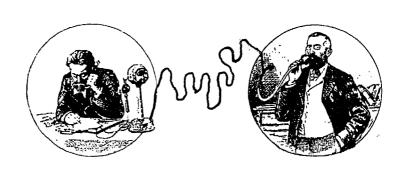

أَدَّى العِلْمُ لِلإِنْسَانِ خَدَمَاتٍ عَظِيمَةً. وَمِنْ بَيْ الاَخْتَرَاعَاتِ وَالإِكْتِشَافَاتِ الَّتِي قَدَّمَهَا العِلْمُ لِلْبَشَرِيَّةِ مَا كَانَ لَهُ أَعْظَمُ الأَثْرِ فِي تَغْيير مَعَالِم حَيَاتِنَا المُعَاصِرَةِ.

وَمِنْ بَيْنِ تِلْكَ الاخْتِرَاعَاتِ اِخْتِرَاعُ وَ النَّلِيفُونُ الذِي أَصْبَحَ يَحْتَلُّ مَكَانَةً « الْهَاتِفِ » أَو التَّلِيفُونُ الذِي أَصْبَحَ يَحْتَلُّ مَكَانَةً حَيويَّةً فِي حَيَاتِنَا اليَوْمِيَّةِ ، أُمَّا الرَّجُلُ الذِي اِخْتَرَعَ تِلْكَ الْأَلْةَ الْخَارِقَةَ ، وَجَعَلَ مِنَ الأَسْلَاكِ الجَامِدةِ رُسُلًا أَمِينَةً تَحْمِلُ هَمَسَاتِ الشِّفَاهِ إِلَى الآذَانِ رُسُلًا أَمِينَةً تَحْمِلُ هَمَسَاتِ الشِّفَاهِ إِلَى الآذَانِ

الصَّاغِيَةِ، فَهُو شَخْصُ يُدْعَى « الكسندر غراهام بيل ».

وُلِدَ « الكسندر غراهام بيل » في مَدِينَةِ « ادنبره » باسْكتلندا عام 1847، حَيْثُ كَانَ ابْدِهُ يُعَلِّمُ أُصُولَ الشَّارَاتِ الصَّوْتِيَّةِ لِتَعْلِيمِ الصَّوْتِيَّةِ لِتَعْلِيمِ الصَّوْتِيَّةِ لِتَعْلِيمِ الصَّمِّ وَالبُحْمِ بِتَتَبِّعِ حَرَكَاتِ الشِّفَاهِ ، وَقَدْ أَلَّفَ الصَّمِّ وَالبُحْمِ بِتَتَبِّعِ حَرَكَاتِ الشِّفَاهِ ، وَقَدْ أَلَّفَ فَي ذَلِكَ كِتَابًا بِعُنُوانِ « الكلامُ المنظورُ » وَقَدْ سَارَ فِي ذَلِكَ كِتَابًا بِعُنُوانِ « الكلامُ المنظورُ » وَقَدْ سَارَ « الكلامُ المنظورُ » وَمَخَمَ نَهْجَهُ ، وَنَهَجَ نَهْجَهُ ، فَتَعَمَّقَ فِي دِرَاسَةِ عِلْمِ الإِلْقَاءِ ، وَمَضَى فِي فَي دِرَاسَةِ عِلْمِ الإِلْقَاءِ ، وَمَضَى فِي أَبْدَحَاثِهِ جَاهِدًا يَعْمَلُ بِحَاسٍ مُفْرِطٍ ، عِمَّا أَثَّرَ عَلَى صِحَّتِهِ ، وَبَدَأَ يَشْكُو آلامَ المَرْضِ .

قَرَّرَ « بيل » السَّفَرَ إِلَى الولاَيَاتِ اللَّحِدَةِ الأَمْرِيكِيَّةِ لِلإِسْتِجْمَامِ وَالرَّاحَةِ، وَهُنَاكَ عُرِضَتْ عَلَيْهِ وَظِيفَةُ تَعْلِيمِ النَّطْقِ فِي مَدْرَسَةِ « بُوسطَن » للصُّمِّ.

وَلَكِنَّهُ ظَلَّ يَنْصَرِفُ فِي سَاعَاتِ فَرَاغِهِ لِبَعْضِ عَارِبِهِ العِلْمِيَّةِ، وَلاَ سِيَّا للْآلَةِ التِي سَيَّاهَا فِيمَا بَعْدُ « التِّلْغَرَافَ الموسِيقِيَّ » وَالتِي سَيْطَرَتْ عَلَى بَعْدُ « التِّلْغَرَافَ الموسِيقِيَّ » وَالتِي سَيْطَرَتْ عَلَى أَفْكَارِهِ مُنْذُ أَنْ كَانَ فِي « ادنبره ».

كَانَ يَتَوَقَّعُ لَآلَتِهِ تِلْكَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ بِوَاسِطَتِهَا. إِرْسَالُ عِدَّةِ رَسَائِلَ بَرْقِيَّةٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عَلَى خَطِّ بَرْقٍ وَاحِدٍ عَلَى خَطِّ بَرْقٍ وَاحِدٍ عَلَى خَطِّ بَرْقٍ وَاحِدٍ . وَلَكِنَّ فِكْرَتَهُ هَذِهِ لَاقَتْ تَعَثُّرًا فِي بَرْقٍ وَاحِدٍ . وَلَكِنَّ فِكْرَتَهُ هَذِهِ لَاقَتْ تَعَثُّرًا فِي إِبْرَازِهَا إِلَى حَيْزِ التَّطْبِيقِ لِلَا يَتَطَلَّبُهُ مِثْلُ هَذَا إِلْى حَيْزِ التَّطْبِيقِ لِلَا يَتَطَلَّبُهُ مِثْلُ هَذَا الاَخْتَرَاعِ مِنْ تَمْويل . الاَخْتَرَاعِ مِنْ تَمْويل .

وَفِي هَذِهِ الظُّرُوفِ تَقَدَّمَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَثْرِيَاءِ طَالِبًا مِنْهُ أَنْ يُدَرِّبَ ابْنَتَهُ الصَّبَّاءَ عَلَى التَّكَلُّمِ بِطَرِيقَتِهِ الخَاصَّةِ بَعْدَ أَنْ يَئِسَ مِنْ عِلَاجِهَا عَنْ طَرِيق الْأَطِبَّاءِ الْآخرينَ.

وَعِنْدَ أَوَّل لِقَاءِ بِالفَتَاةِ اهْتَزَّتْ مَشَاعِرُ ٱلمَعَلِّم الْأَخِصَّائِي الشَّابِّ « بيل » الَّذِي كَانَ في سِنِّ الخامسة وَالعشرينَ. وَكَانَت الفَتَاةُ تُدْعَى « ميبل هبارد » ذَاتَ وَجْهٍ صَبيح ِ وَقَوَام ِ جَميل ِ . فَأَحَبُّهَا وَآلَى عَلَى نَفْسهِ أَنْ لاَ يَقْتَصرَ فَقَطْ عَلَى تَعْلِيمِهَا طَرِيقَةَ الكَلَامِ ، بَلْ أَنْ يَخْتَرَعَ مِنْ أَجْلِهَا آلَةً تَفْتَحُ أَمَامَهَا عَالَمَ الْأَصْوَاتِ وَالْأَنْغَامِ . وَكَانَ قَدْ عَزَمَ عَلَى تَحُوير جهَاز « التَّلْغَرَاف ٱلموسيقيِّ » النِي صَمَّمَ صُنْعَهُ، بِحَيْثُ يُتَاحُ لِفَتَاتِهِ تَذَوَّقُ نِعْمَةِ السَّمْعِ.

وَعِنْدَمَا أَعْلَنَ الشَّابُّ عَنْ عَزْمِهِ إِلَى وَالِدِ الفَّتَاةِ شَجَّعَهُ الرَّجُلُ عَلَى اللَّضِيِّ فِي تَجَارِبِهِ وَأَظْهَرَ الفَّتَاةِ شَجَّعَهُ الرَّجُلُ عَلَى اللَّضِيِّ فِي تَجَارِبِهِ وَأَظْهَرَ السَّعَادِ الْبَنتِهِ. اسْتِعْدَادَهُ لِسُعَادِ الْبَنتِهِ.

كَانَ «بيل» في حَاجَة إِلَى تَوْسِيع مَدَارِكِهِ فِي عِلْمِ الكَهْرَبَاءِ لِصُنْعِ الْآلَةِ المَنْشُودَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَى عِلْمِ الكَهْرَبَاءِ لِصُنْعِ الْآلَةِ المَنْشُودَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَى دِرَاسَةِ هَذَا الْعِلْمِ، وَاهْتَمَّ أَيْضًا بِالعُلُومِ الطَّبِيعِيَّةِ وَخَاصَّةً التِي لَهَا عَلاَقَةٌ بِالأَصْوَاتِ، وَفِي الطَّبِيعِيَّةِ وَخَاصَّةً التِي لَهَا عَلاَقَةٌ بِالأَصْوَاتِ، وَفِي سَنَةٍ 1873 لَاحَظَ أَنَّ تَيَّارًا كَهْرَبَائِيًّا كَانَ يَتَولَّلُ سَنَةٍ 1873 لَاحَظِ أَنَّ تَيَّارًا كَهْرَبَائِيٍّ الذِي يُحِيطُ دَاخِيلً أَسْلاَكِ المُحَوِّلِ الكَهْرَبَائِيِّ الذِي يُحِيطُ بَحَجَر المُغْنَطِيسِ، وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ إِذَا وُضِعَتْ بِحَجَر المُغْنَطِيسِ، وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ إِذَا وُضِعَتْ بِحَجَر المُغْنَطِيسِ، وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ إِذَا وُضِعَتْ



رَقِيقَةٌ مَعْدَنِيَّةٌ عَلَى قِطْعَةِ جِلْدٍ طَرِيَّةٍ أَمْكَنَ لِلرَّقِيقَةِ أَنْ تَهْتَزَّ بِوَاسِطَةِ الصَّوْتِ البَشَرِيِّ، وَإِنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ تَوْلِيدُ تَيَّارٍ كَهْرَبَائِيِّ يَتَغَيَّرُ فِي تَوَاتُرِهِ كَمَا تَتَغَيَّرُ فَي تَوَاتُرِهِ كَمَا تَتَغَيَّرُ فَي قَوَاتُرِهِ كَمَا تَتَغَيَّرُ فَي قَوَاتُرِهِ كَمَا تَتَغَيَّرُ فَي قَوَاتُرِهِ كَمَا تَتَغَيَّرُ قُوّةً أَمْكَانِ مَعْرَوجِ الصَّوْتِ مِنَ الْحُنْجُرَةِ، فُوجِ الصَّوْتِ مِنَ الْحُنْجُرَةِ، لَأَصْبَحَ بِالإِمْكَانِ نَقْلُ المُوْجَاتِ الصَّوْتِيَّةِ بِوَاسِطَةِ التَّيَّارِ إِلَى مُسْتَمِع بَعِيدٍ عَنْ مَصْدَر الصَّوْتِ. الصَّوْتِ. التَّوْرَ .

كَانَتْ هَذِهِ الفِكْرَةُ وَاضِحَةً فِي ذِهْنِهِ. كَمَا اعْتُبِرَتْ \_ آنَذَاكَ \_ مَنْطِقِيَّةً مِنَ النَّاحِيةِ العِلْمِيَّةِ. وَلَكِنَّ تَنْفِيذَهِا وَصُنْعَ الجِهَازِ النِّهَائِيِّ لِلْبَتِ وَلَكِنَّ تَنْفِيذَهَا وَصُنْعَ الجِهَازِ النِّهَائِيِّ لِلْبَتِ وَلَكِنَّ تَنْفِيذَهِا لِيعَدُّ مِنَ المَشَاكِلِ الفَنِّيةِ العَائِقَةِ وَالاَسْتِقْبَالِ يُعَدُّ مِنَ المَشَاكِلِ الفَنِّيةِ العَائِقَةِ لِإِخْتِرَاعِ «بيل». إذْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَقِفُ إِلَى جَانِبِهِ وَيَشَدُّ إِزْرَهُ أَثْنَاءَ فَتْرَةِ التَّجَارُبِ التِي طَالَتْ، فِي فَي مُسَاعِدِهِ الوَفِيِّ « واطسن ». وَحَتّى السيّد سِوَى مُسَاعِدِهِ الوَفِيِّ « واطسن ». وَحَتّى السيّد هُو هِبَارِد » الذِي أَصْبَحَ هَاهُ فِيهَا بَعْدُ، أَصْبَحَ هُو

الآخُرُ مِمَّنْ يَتَهَكُّمُ بِالاعْلَانِ عَنْ « الجهاز الخياليِّ الذِي سَيسْمَحُ بنَقْلِ الْأَحَادِيثِ عَبْرَ القَارَّاتِ وَالبَحَارِ. وَفِي اليَوْمِ المَوْعُ ودِ حَدَثَتْ المُعْجِزَةُ. كَأَنَ ذَلِكَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي مِنْ شَهْر جَوَانْ سَنَة 1875. كَانَ «بيل» يَقُومُ بتَجَارُبه الاعْتيَاديَّة مَعَ مُسَاعِدِه « واطسن » وَكَانَ جِهَارُ الأرْسَالِ التُّلْغَرَافِيِّ مَوْضُوعًا فِي غُرْفَةٍ. وَحَهَازُ الْاسْتَقْبَالِ في غُرْفَةٍ أَخْرَى. وَكَانَ عَلَى كُلِّ مِنَ الجِهَازَيْنِ



تَصْمِيمٌ لِفِكْرَةِ جَهَازِ « بيل » التِّلِيفُونِ. يُوَضِّحُ غَشَاء يَهْتَزُّ أَمَّامَ كَهْرَطِيس الانْسَانِ. عَنْدَئِذٍ يُوَلِّدُ تَيَّارًا كَهْرَبَائِيًّا مُتَغَيِّرًا إِلَى المُسْتَقْبَلِ التَّغَيُّراتِ في التّيَّار الصَّوْتِي يَجْعَلُ الغِشَاءَ فِي السَّمَّاعَةِ يَتْبَعُ نَفْسَ الاهْتِزَازَاتِ التي جَاءَتْ مِنَ المُرسَل ، وَبذَلِكَ يُعِيدُ إصْدَارَ نَفْسِ صَوْتِ المَتَكَلِّمِ.





















الكسندر غراهام بيل » أثْنَاءَ مُحَادَثَةٍ تِلِفُونِيَّةٍ أَجْرَاهَا بَيْنَ نِيوِيُورِكَ وَشِيكَاغُو سنة 1892.

بِكَامِلِهَا مَنْقُولَةً بِالأَسْلَاكِ، وَهْيَ جَالِسَةٌ فِي قَصْرِهَا بِلُنْدُنْ.

وَفِي سَنَةَ 1876 تَسَنَّى لِـ «بيل » تَسْجِيلُ جِهَازِهِ لَدَى دَائِرَةِ الاخْتَرَاعَاتِ وَالبَرَاءَاتِ، وَمَعَ خَلَكَ قَامَتْ شَرِكَاتُ مُتَعَدِّدَةُ الجنسيَّاتِ بِصُنْعِ الجَهَازِ دُونَ الاهْتِهَامِ بِحُقُوقِ الأَمْتِيَازِ التِي يَتَمَتَّعُ الجَهَازِ دُونَ الاهْتِهَامِ بِحُقُوقِ الأَمْتِيَازِ التِي يَتَمَتَّعُ مَهَا المُخْتَرِعُ. عِمَّا جَعَلَ «بيل » يَقُومُ بِدَعَاوِي مَا المُخْتَرِعُ. عِمَّا جَعَلَ «بيل » يَقُومُ بِدَعَاوِي قَضَائِيَّةٍ عَدِيدَةٍ رَفَعَهَا ضِدَّ هَوْلاً عِمُطَالِبًا بِحَقِّهِ، وَقَدْ كَسَبَهَا جَمِيعًا، وَأَصْبَحَ «بيل » مِنْ أَكْبَر وَقَدْ كَسَبَهَا جَمِيعًا، وَأَصْبَحَ «بيل » مِنْ أَكْبَر وَقَدْ ذَمَانِهِ الْحَثَرَاعِ فِي الْعَنْمِ الْمَتِيَاذِ اخْتَرَاعٍ فِي زَمَانِهِ.

وَأُسَّسَّ شَرِكَةَ «بيل» التِّلِيفُونِيَّةَ فِي سَنَةَ 1877 وَلَمْ مَعْضِ سَنَـوَاتُ قَلِيلَةٌ حَتَّى كَانَتْ شَرَكَتُهُ قَدْ اتَّسَعَتْ، وَحَسَّنَتْ مِنْ أَجْهِزَتِهَا،

بِحَيْثُ إِسْتَطَاعَتْ أَنْ تَرْبِطَ تَلِيفُونِيًّا بَيْنَ « سان فرانسيسكو» و « نيويورك » وَهَكَذَا بَدَأَت المواصَلاتُ السِلْكيَّةُ تَنْتَشِرُ اِنْتِشَارًا واسِعًا في العَالَم بِأَسْرِه، وَتَطَوَّرَ جِهَازُ « التِّليفون » تَطَوُّرًا هَائِلًا. فَأَصْبَحَتِ اللَّكَالَاتُ وَاضِحَةً عَبْرَ القَارَاتِ. وَتَكَوَّنتِ المُؤسَّسَاتُ لِهَذَا الغَرض ، القَارَاتِ. وَتَكَوَّنتِ المؤسَّسَاتُ لِهَذَا الغَرض ، وَتَكَوَّنتِ المؤسَّسَاتُ لِهَذَا الغَرض ، وَأَصْبَحَ اتِّصَالُ الأَفْرَادِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فِي أَيِّ وَأَصْبَحَ المَالَ الأَفْرَادِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فِي أَيِّ مَكَانٍ في العَالَم يَعْدُثُ في بضع دَقَائِقَ.

عَلَى أَنَّ نَجَاحَ اخْتَرَاعِ «بيلْ » تَجَارِيًّا وَمَا أَكْسَبَهُ مِنْ شُهْرَةٍ عَالَيَّةٍ ، لَمْ يُنْسِهِ فِكْرَةً صُنْعِ الْآلَةِ التي وَعَدَ حَبِيبَتَهُ بها ، وَالتِي انْشَغَلَ عَنها بِسَبَبِ اهْتِهَامِهِ بِجِهَازِ التِّلِيفُونْ . . فَآثَرَ الرَّجُوعَ بِسَبَبِ اهْتِهَامِهِ بِجِهَازِ التِّلِيفُونْ . . فَآثَرَ الرَّجُوعَ بِسَبَبِ اهْتِهَامِهِ بِجِهَازِ التِّلِيفُونْ . . فَآثَرَ الرَّجُوعَ إِلَى البَحْثِ فِي ظَاهِرَةِ الصُّمِّ ، وَعَادَ يُلَقِّنُ الصُّمَّ طَرِيقَةَ التَّخَاطُبِ وَالتَّفَاهُمِ ، التِي شَرَعَ فِيهَا فِي طَرِيقَةَ التَّخَاطُبِ وَالتَّفَاهُمِ ، التِي شَرَعَ فِيهَا فِي بِدَايَةِ وَعَادَ يُلَقِّنُ العِلْمِيَّةِ .

وَفِي سَنَة 1880 مَنْحَتْهُ الْحُكُومَةُ الفِرَنْسِيَّةُ مَبْلَغًا مَالِيًّا مِقْدَارُهُ خَمْسُونَ أَلْفَ فَرَنْكِ، جَزَاءَ مَا أَتِيحَ لَهُ مِنْ فِحْرَةٍ فِي نَقْلِ الصَّوْتِ تَلِيفُونِيًّا، فَوَهَبَ « بيل » المنْحَة بِدَوْرِهِ إِلَى مُخْتَبِ « فُولَطًا » لِيُنْفِقَ مِنْهَا عَلَى البَحْثِ، وَاخْتِرَاعٍ مَا يُفِيدُ الضَّمَّ.



« الكسندر غراهام بيل » يَشْرَحُ خَاصِيَّةَ جِهِازِهِ التِّليفُونِيِّ فِي قَاعَةِ مُحَاضَرًاتٍ، أَمَامَ فَرِيقٍ مِنْ كِبَارِ ٱلْمَواطِنِينَ الأَمْرِيكَانِ.

وَمَّا يَجْدُرُ ذِكْرُهُ أَنَّ « بيل » كَانَتْ لَهُ اهْتِمَامَاتُ عِلْمِيَّةُ أُخْرَى مِنْهَا إِخْتَرَاعُهُ الْسَمَّى بِ « مِيزَانِ السَّوَصُّلِ » لِتَعْيِينِ مَوْضِعِ المَعَادِنِ الْسَّتَقِرَّةِ فِي التَّوصُّلِ » لِتَعْيِينِ مَوْضِعِ المَعَادِنِ الْسَّتَقِرَّةِ فِي التَّوصُّلِ » لِتَعْيِينِ مَوْضِعِ المَعَادِنِ الْسَّتَقِرَّةِ فِي جَسْمِ الأَنسَانِ، وَكَلَدُلُكُ كَانَ لَهُ إِهْتِمَامُ بِالطَّيرَانِ ، فَأُسَّسَ جَمْعِيَّةَ التَّجَارُبِ الْمَوَائِيَّةِ سَنَة بِالطَّيرَانِ ، فَأُسَّسَ جَمْعِيَّةَ التَّجَارُبِ الْمَوَائِيَّةِ سَنَة ( 1907 ، وَيُقَالُ إِنَّهُ بِفَضْلِ هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ اِسْتَطَاعَ « جلين كيرتين » أَنْ يُحَلِّقَ فِي طَائِرَةٍ لَأَوَّلَ مَرَّةٍ فِي الْمَوادِ بِالولِايَاتِ الْمَتَّحِدَةِ عَلَى مَسَافَةٍ مِيلٍ .



تُوفِّقَ « الكُسنْدر غراهام بيل » في اليَوْمِ التَّاني مِنْ شَهْرِ أُوت سَنَة 1922، وَهْوَ في سِنِّ الْخَامِسَةِ وَالسَّبْعِينَ، وَعَلَى إِثْرِ الْإعْلَانِ عَنْ وَفَاتِهِ تَوَقَّفَتْ المُكَالَاتُ التِّلِيفُونِيَّةُ دَقِيقَةً وَاحِدَةً حِدَادًا عَلَيْهِ.

وَهَكَذَا انْتَهَتْ حَيَاةُ الرَّجُلِ الْعَظِيمِ الذِي نَجَحَ فِي تَسْخِيرِ الأَسْلَاكِ الجَامِدَةِ لِنَقْلِ المُحْوَاتِ البَشَرِيَّةِ مِنْ مَشَارِقِ الأَرْضِ إِلَى مَعَارِبَهَا.



"بِيلْ " يُجَرِّبُ إِحْدَى إِخْتِرَاعَاتِهِ

### حياة عباقرة العلم

في العُهُودِ التي اكْتَفَتْ فِيهَا فَئَةٌ مِنَ النَّاسَ بِاسْتِيعَابِ أَسْرَارِ الْحَيَاةِ فِي عِبَارَاتٍ مُنَمَّقَةٍ . . عَكَفَتْ فِئَةٌ أَخْرَى مِنَ الرِّجَالِ عَلَى تَبْدِيدِ الأَبَاطِيلِ وَالْخَرَافَاتِ التي ظَلَّتْ تَحْجِبُ الكَثِير مِنْ حَقَائِقِ المُعْرِفَةِ . .

إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَوُلاَءِ الذِينَ عَبَرُوا بِالإِنْسَانِيَّةِ مِنْ بُحُورِ الظُّلُهَاتِ إِلَى مَشَارِفِ عَالَمِ المُعْرِفَةِ وَالْتَقَدُّمِ، قِصَّةً لاَ تَقِلُّ فِي تَشْوِيقِهَا عَنْ أَغْرَبِ القِصَصِ الخَيَالِيَّةَ وَأَمْتَعِهَا.

#### صدر منها:

خترع المساتف خترع المصباح الكهربائي مكتشفة الأشعة خترع السلاسلكي خترع الطباعة مكتشف الجراثيم مكتشف الجاذبية الارضية مكتشف دوران الأرض واضع نظرية النسبية واضع نظرية النسبية مكتشف الأوكسجير

الكسندر غراهام بيل
توماس اديسون
ماري كوري
غوغليلمو ماركوني
يوحنا غوتنبرغ
لويس باستور
مايكل فاراداي
اسحق نيوتن
إغاليليو غاليلي
ارشميدس
البرت اينشتاين
الإقوازيده

تم سحب عشرة آلاف نسخة من هذا الكتاب « تدمك » : 5 ـ 76 ـ 712 ـ 9973 : ISBN الثمن : 600 ـ 0 ـ ـ ت ـ أو ما يعادلها بالعملات الأخرى